

مَجُالِسُ فَنْيَانُ الِاسْلَمِ (الْمَجْمُعَة الثالثة)

مغازي رسول سي الكبري

غِزُوةُ الأحزابُ

بقت لمرّ سَّالِمُ بَرْعِيد الْمِسْكَلَالِيَ

دارابن الجوزي



رَفَحُ محِد لارَّعِي لاهِجَرَّي لاسِكت لافِزاً لافِزوك www.moswarat.com

(٣) غزوة الأحزاب

# جميع أنج قُوق محفوظت الدَّار ابن الجوزي الطبعة الأولجات الطبعة الأولجات ويبيع الأول الماء ١٩٩٦م ١٩٩٦م



# دارابن الجوزي

لِلسَّ رَوَالتَوْرِيعِ الْمُلَكَ لَهُ الْمُلْكَ لَهُ الْمَلْكَ لَهُ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْدَاوِنَ . ت : ١٤٢٨ ١٤٦ صَحَبُ : ١٤٨٢ - الرَّمِ البِرِيدِيّ : ١٤١٣ - فَاكَسُ : ١٤٢١٠٠ الرَّمِ البِرِيدِيّ : ١٤١٢٠ - فَاكَسُ : ١٢٢٢٠٠ الإحسَاءُ : الهفوُفُ - شَارِّع الْجَامِعَة - ت : ١٨٠٥٤٩٣ - ٢٥١٢٥٤٩٢ - ٢٥١٢٥٤٩٢ - ٢٥٢٦٣٣٩

عِم الرَّجِيُّ الْبَخِرَّيُّ السُّكِيرُ الْإِدْرُوكِ www.moswarat.com

> مجالس فتبان الإسلام المجموعة الثالثة مغازي رسول الله ﷺ الكبرى

( \* )

غزوة الأحزاب

بقلم

سليم بن عيد الهلالي

دارابن الجوزي

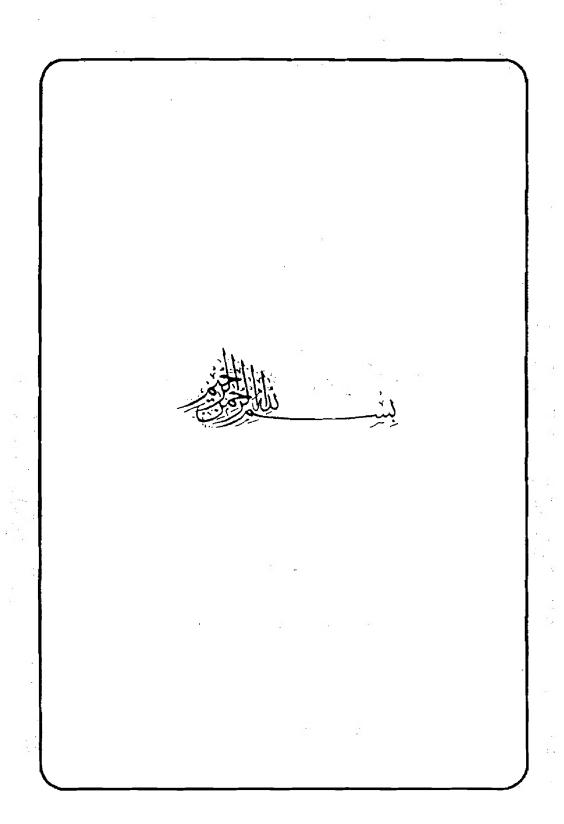

عِي الرَّجِي الْجَرِّي السِّكِي الإِنْ الْاِدِوكِ www.moswarat.com

#### مكر يھودي

اعلموا أيُّها الأبناءُ السُّعَداءُ: أن اليَهودَ ـ لَعَنَهم اللَّهُ ـ يَكُرَهونَ رَسولَ اللَّه مُحَمَّداً ﷺ وأصحابَه رضي الله عَنْهم أَشَدَّ الكَراهية حَسَداً من عِند أنفُسهم، ولذلك دَبَّر بعضهم اغتيالَه، وحاول آخرون انتهاكَ أعراض المُسلمين، وَنَقض آخرون عَهدَهم وميثاقَهم مع رسول الله عَلَيْهِ. . . فقام رسولُ الله عَلِيْهُ بإجلاءِ يهـودِ بنـي النَّضيـر عـن دورهـم وأراضِيهم في المَدينَة النَّبويةِ جَزاءً وفاقاً على غَدْرِهم وَخِيانَتِهِم كما أُخَبَر اللَّهُ تَعالى في سورَةِ الحَشر: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْلِ مِن دِيْرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنْنَتُمْ أَنَ اللّهِ يَخْرُجُواْ وَظُنُواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُوبُهُم مِّنَ ٱللّهِ فَأَنَدَهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهُمُ فَأَنَدَهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَا اللّهُ عَلَيْهِمُ فَا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إلا أنَّ اليَهودَ لم يَفيقوا من غَيِّهم، ولم يتَعِظوا بما حَلَّ بهم نتيجة غدرِهم وتآمرِهم؛ فقد خَرَجَ عُشرون من أكابرِ مُجرِمي يَهود حادِيهم (١) حُيَيُّ بن أَخْطَب إلى مُكَة لتَاليب قُريشِ عَدُوِّ الإسلام الأَشَدِّ.

<sup>(</sup>١) قائدهم الذي يسوقهم.



#### جولات مكوكية ويمين فاجرة

في مَكَّةَ أَخَذَ اليَهودِيُّ حُيَيُّ بنُ أَخطَب يُشَجِّعُ قُرَيشاً وَيُمَنِّيها(١) الأمانِيَ(٢) الكبار، وَوَعَدَهم مِن أَنفُسِهم بالنَّصِر لَهم، وَأَن جموع يَهود وأحزابَ العَرَب سيكونون مَعْهم في غزُو المُسلمين حَتى يَستَأْصِلوهم... وإمعاناً في الكَذِب والمَكر فَقد شُهدَ أحبارُ يَهودٍ لأصنام قريشِ بأنَّها آلهة حقاً، وَأنَّ دينَ عَبَدَة الأوثان أفضَلُ من دين الرَّحمٰن، وَأَعرافَ الجاهِليةِ خيرُ مِن تعاليم القُرآن... ولذلك سَجَّل القرآن هذه اليَمينَ اليَهودية الفاجِرةَ لتبقى سُبَّةً في جَبين يَهود: ﴿ أَلَمْ تَرَ

<sup>(</sup>۱) جعلها تتمنى.

<sup>(</sup>٢) جمع أمنية، وهي: البغية.

اهتزت قُريش بما سَمِعت طَرَباً... فهذه شَهادَةٌ تَصْدُرُ عَن أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِن زَعيم من زُعَماء يَهود، فَسَرَت في عُروقِ الْجاهلية، وزاد إصرارُهم الجاهليين حَمَية الجاهلية، وزاد إصرارُهم على العُدوانِ... وَظَنّوا أَن ساعَة الخلاصِ من الإسلامِ والمُسلمينِ قد دَنَت (١)، فَتَنادوا مُسرعين أَن اغدوا على حربِ مُحَمّد عَلَي إِن مُسرعين أَن اغدوا على حربِ مُحَمّد عَلَي إِن كُنتم صارمين... لكن زُعيمَ يَهُود قال كنتم صارمين... لكن زُعيمَ يَهُود قال

(١) اقتربت.

لهم: على رِسْلِكُم (١)، فالطَّريقُ أمامَنا لم يَزَلُ في بِدايَتهِ... سأجعلُ العَرَبَ كُلَّها تَرمي مُحَمِّدا والندين مَعه عن قَوْس واحِدةٍ... لِتكون القاضِيَةُ التي لاحياةً بَعْدَها أَبَداً.

تَركُ زُعَماءُ يَهُود مَكَّةً وَراحوا يَتَجَوَّلُون في الصَّحراءِ لَجَمْعِ قَبائِلِ العَرَبِ على خِطَّتِهم، فَوصلوا إلى أعرابِ غطفان على خِطَواً مُعَى خِطَواً على أعرابِ غطفان وَحَلواً مُعَوالًا ضيوفاً على زَعيمِهم عُيَيْنَة بن حِصْن، وبدأ حُيَيٌ يُحَرِضُه على حَرِبِ حِصْن، وبدأ حُيَيٌ يُحَرِضُه على حَرِبِ الإسلامِ والانضمامِ إلى مُعَسكرِ الأحزابِ، فاستجاب له. . . ثم طافوا في قبائِل فاستجاب له . . . ثم طافوا في قبائِل

<sup>(</sup>١) لا تعجلوا.

<sup>(</sup>۲) نزلوا.

العرب، فوصَل إلى قبائل كِنانة واجتمع بزعيمِها الحارث بن عوف، واستطاع أن يَعْقُد مَعه حِلْفاً كما صَنع مع أبي سُفيان وعُيينة، وهكذا نَجَح مَكْرُ اليَهودُ وَخُبْتُهم في تأليبِ الأحزابِ ضِد رَسولِ الله عَيَيْنِيْ وَدَعَوتِه.

## في الطريق إلى المدينة

رَأَيتُ التَّحَفُّزُ<sup>(۱)</sup> في عُيون الأبناء... فَبادَرني أسامَةُ فقال: كانوا يُريدون القَضاءَ على الإسلام، وأن يُطْفِئوا نُورَ الله.

وقال أَنَسُ مُتَسائلًا: هَل نَجَحَت جُهودُ يَهود؟ وَهَل تَحَقَقَتْ آمالُهم؟

قلت: صَبْراً يا أبنائي؛ فَسَيأتِيكُم

<sup>(</sup>١) التَّهيُّؤ للانتصاب في غير اطمئنان.

بالأخبار مَن لَم تُزُود... لقد خَرجت قُريشٌ من الجَنوب مع خُلفائِها مِن كَنانَة وأهل تُهامة، يقودُهم أبو سفيان في أَرْبَعَةِ آلاف. . . وَوافَقَتْهِم بَنو سليم بمَرِّ الظّهران... وَخَرجت من الشّرق قَبائلُ غُطَفان يَقودُهم عُينَةُ بنُ حِصْن . . . كما خَرَجت بَنو أُسَد، وَأَجْمَع، وَبَنو مُرَّة... وَتُحَرَّكُوا نحو المَدينة على ميعاد كانوا تَعاقَدوا عَليه... فكانَ مَن وافي (١) المدينة مِن الكُفَّارِ عَشرة آلاف مُقاتِلِ.

# مجلس استشاري وخطة حربية

قال مالك: وهل بَاغَتَت (٢) الأحزابُ

<sup>(</sup>١) أتاها ووصل إليها.

<sup>(</sup>٢) فاجأت.

المُحَزَّبَةُ والجُنودُ المُجَنَّدَةُ أَسوارَ المَدينَة بَغْتَةً لكانت أَعظَمَ خَطَرٍ على الدَّولَة الإسلامية. . . وَرُبَّما أَبادَت خَضراءَهم (١) واستأصَلَت شَأْفَتَهم.

قلت: لقد سَمع رسولُ الله ﷺ بِمَسيرِ الأحزابِ إلَيه، فاستشار أصحابَه؛ فأشارَ عَليه سَلَمانُ الفارِسي بِخُطَّةٍ فَريدَةٍ لم تَسْمَعُ العرب من قبل بمثلها، فبادر المسلمون إلى حَفْرِ خَنْدَقٍ عَميقٍ أمامَ سَلَع (٢)، فَحالَ بَيْنَهم وَبَينَ الكُفّارِ.

# همم الرجال تزيل الجبال

قام المسلمون بحفر الخَنْدَق بِجِدِّ

<sup>(</sup>١) أصلهم الذي منه تفرعوا.

<sup>(</sup>٢) اسم جبل في المدينة.

وَنَشَاطِ، فَقَد أَمرَ رَسولُ اللّهِ عِلَيْ كُلَّ عَشْرة رَجَالُ أَن يَحفِروا من الخَنْدَق أَربعين ذِراعاً... وأَخذَ رسولُ اللّهِ عَلَيْ يَحُثُهم وَيُساهِمُ في عَمَلِهم هذا... فكانوا ينقلون التُرابَ على أكتادِهم (١) ورَسولُ اللّهِ عَلَيْ يَعُونُ يقول:
يقول:

اللهم لا عيش إلا عيش الآخِرَةِ

فاغفر للأنصارِ والمُهاجِرَةِ فقال المسلمون مجيبين رسولَ اللّهِ

: ﷺ;

نحنُ الـذيـن بـايعـوا مُحَمَّـداً

عَلى الجِهادِ ما بَقينا أَبَداً

(١) جمع كتد، وهو ما بين الكاهل إلى الظهر.

ونقل رسولُ الله ﷺ التَّرابَ حتى اغَبَرت بَطْنُه، وهو يرتجزُ بكلماتٍ لعبدِ الله ابن رَواحة:

والله لولا الله ما اهتدينا

وَثَبِّت الأقدامَ إن العقينا

إن الأُلْـــى بَغَــوا علينــا

إذا أَرادوا فتْنَـــةً أَبَيْنــــا

#### دلائل النبوة

وكان في حَفْرِ الخَنْدَقِ من آياتِ نُبُوتِه ما جعل المسلمون يَعْمَلُون بِنَشَاطٍ رَغَم شِدّةِ

الجُوع .

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إنّا كُنّا يومَ النَّخنْدَق نَحْفِرُ، فَعَرَضت كُدْيَةٌ (١) شَديدَةٌ، فجاؤوا إلى النبي ﷺ فقالوا: هذه كُدْيَةٌ عَرَضَت في الخَنْدَق، فقال: «أنا نازِلٌ»، ثم قامَ، وبَطْنَه مَعصوبُ بِحَجَرِ، ولَبْننا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً (٢)، فَعَاد كَثْيباً النَّبِيُ ﷺ المِعْوَل، فَضَرب، فَعَاد كَثْيباً النَّبِيُ ﷺ المِعْوَل، فَضَرب، فَعَاد كَثْيباً أهْيَل (٣).

فَقُلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البَيْتِ، فقلت لامرأتي: رأيتُ بالنَّبِيِّ عَلَيْقٍ ما

<sup>(</sup>١) قطعة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس.

<sup>(</sup>٢) لا نطعم طعاماً.

<sup>(</sup>٣) صار تراباً ناعماً.

# في ذلك صَبْر فَعْندَك شَيءٌ؟

فقالت: عندي شَعيرٌ وعَناقٌ الْأُورَ وَعَناقٌ اللّهِ وَطَحنْتُ الشَّعيرَ حتى جَعلنا اللّه عن البُرْمة (٢)، ثم جئت النبي اللّه والبّرمة بين النبي الله ورَجُل ورَجُلان.

قال: كُم هُو؟

فَذَكُرْتُ لَه، فَقال: «كَثيرٌ طَيِّبٌ، قُلْ لَها لا تَنْزِع البُرمَة، ولا الخَبْزَ مِن

<sup>(</sup>١) الأنثى من المعز.

<sup>(</sup>٢) القِدْرُ من الحجارة.

<sup>(</sup>٣) الأحجار التي يكون عليها القدر.

<sup>(</sup>٤) تصغير طعام.

التَّنُّورُ حتى آتي»

فقال: «قوموا».

فقام المُهاجرون والأنصارُ، فَدَخَلْتُ عليها فقال المُهاجرون والأنصارُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ وَالنّبَا فَيَاتُنْ عَلَيْتُ اللّبَانِ وَمَن مَعَهم.

قالت: هَل سألك؟

قلت: نعم.

فقالت: اللهُ ورسولُه أَعلَمُ، نحنُ قد أعلمنا بما عندنا.

قال رسولُ الله ﷺ: «ادخلوا ولا تَضاغَطوا»، فجعل يَكْسِرُ الخُبْزَ، وَيَجْعَلُ

<sup>(</sup>١) الفرن بخبز فيه.

عليه اللَّحم، ويخمر<sup>(۱)</sup> البُرمَة والتنورَّ إذَا الَّخذ مِنه، وَيُقَرِّبُ إلى أصحابهِ ثم يَنْزِعُ، فلم يَزَلُ يَكْسِرُ حتى شَبِعوا، وَبَقي مِنه، فقال: «كُلي هذا وأهدي، فإن النَّاسَ أصابَتهم مَجَاعَةٌ»

(۱) يغطيها.

أعطيتُ فارسَ، واللهِ إنّي لأبصرُ المدائنَ الأبيضَ الآن»، ثُمَّ ضربَ الثالثة فقال: اللهُ "بسم الله فقطع بقية الحجر، فقال: اللهُ أكبرُ أُعطيتُ مفاتيحَ اليمن، والله إني لأبصرُ أبوابَ صنعاءَ من مكاني».

وانسابت الأحزابُ حولَ المَدينَةِ فَتَبَت المُومنون لَيقينِهم أنَّ النَّصْرَ من عند الله: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾.

أما المنافقون المُرتابون فَقد تَنَدَّروا(١) بِأَحاديث الفَتْح التي يُبَشِّرُ بها رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ

(١) تضاحكوا.

وَتزَعْزَعت قلوبُهم، وبدأوا يُثبِّطون في المؤمنين قائلين: يُخبركم مَحَمَّدٌ أنه يُبصِرُ من يَثربَ قصورَ الحيرةِ ومدائنَ كسرى، وأنتم تحفرون الخندق لا يستطيع أحدكم أن يذهب للخلاءِ حتى يقضي حاجَته...

فأنزل اللهُ فيهم قرآناً: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ اللهُ فَيهم قَرَاناً: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدَنَا اللهُ وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ مِ إِلّا عُرُورًا ﴾.

#### حول الخندق

خرج رسولُ اللهِ ﷺ في ثلاثةِ آلافٍ من المسلمين، فَجَعلوا ظهورَهم إلى جَبلِ سَلَع فَتَحَصَّنوا به، والخَنْدَق بينهم وبين

الكُفّار، وَأَمَرَ بِالنِّسَاءِ والصبيانِ فُجُعلوا في آطام (١) المَدينَةِ.

وبدأت جيوشُ الأحزابِ مُهاجَمَةً المُسْلمين واقتِحامَ المَدينَةِ، ولكنَّهم فوجِئوا بخندقِ عَريضِ يحولُ بينهم وبينها، فقالوا: هذه مَكيدةٌ ما عَرَفَتُها العَرَبُ.

فَـرَضَ المشـركـونَ حصـاراً علـى المسلمين، وأخذوا يكورنَ حَولَ الخَنْدَقِ غِضاباً يتَحَسَّسون مَمَرّاً لِيَمروا منه.

وكان المُسلمون يُراقبون تَحَرُّكات المُشركين، وَيرشُقونَهم بالنِّبالِ حتى لا يَقْتَرِبوا من الخَنْدَق، فَفَشِل المُشركون في

<sup>(</sup>١) جمع أُطُم وهو: الحِصْن.

كُلِّ مُحاولاتِهم.

قال تعالى: ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَوْكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ السَّفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبُونَا \* هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُونَا \* هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُومِنُونَ وَنَظُنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا \* هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُومِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ .

وحَال الخَنْدَقُ بين التحام الجَيْشَيْنِ في المُسراماةِ في المُسراماةِ والمُنَاضَلَةِ . . . وفيها رُميَ سَعْدُ بنُ مُعاذٍ بِسَهم ؛ فَقَطَع مِنه الأَكْحَل (١).

# خطوات المكر اليهودي

وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشَّدائِدَ العَصَيبَة، كانت أَفاعي المَكْرِ

(١) وريد في وسط الذراع.

اليَهودِيِّ تُحْكِمُ حِصارَها للمَدينة، فَقد جاءَت الأخبارُ أَن يَهودَ بني قُريظَة نَقَضوا عَهْدَهم مع رَسولِ اللّه عَهْدَهم مع رَسولِ اللّه عَهْدَهم النّبويّة. الأحزابِ التي تُحيطُ بالمدينة النّبويّة.

فَقد انطلَقَ حُيَيُّ بنُ أَخَطْب زَعيمُ بني النَّضير إلى دِيار بَني قُريظة، فَدَنا مِن حِصْنهم، فَأَتِي كَعْبَ بِنَ أُسَدِ القُرَظِي سَيّدَ بنى قريظة الذي كان قد عاهد رسولَ الله وَعِند قُدوم الأحزاب وَعِند قُدوم الأحزاب أُغلقَ كُعْبٌ بنُ أَسَد بابَه، وَمَنَع خُصونَه، وَقرَّرَ أَن يوفى بالعَهْدِ الذي بَيْنَه وَبَيْنَ المسلمين، إلا أن حُيَى بنَ أَخطب قَرَعَ عَليه بابَه فأغلَقَه كَعْبٌ دونه، ولكنَّ حُييَّ لَزمَ البابَ وَهو يُصِرُّ، حتى فَتَح لَه بابَه وَبَدأ

يُغري كُعباً قائلاً له: قد جئتُك بِعزُّ الدَّهِ وَبِبَحرٍ طام (١)؛ جِئتُك بِقُريش وسادَتِها وقبائِلِ العَرَبِ وُزُعمائِها وقد عاهدوني على استئصالِ مُحَمّدٍ وَمَن مَعَه، فَتَمنَّع كَعْبٌ... ولكن حُييًّا مازال به حتى نَقضَ العَهٰدَ الذي بينه وَبينَ رَسولِ الله ﷺ... فَسُرَّ بذلك بينه وَبينَ رَسولِ الله ﷺ... فَسُرَّ بذلك المُشركون، وشَرطَ كَعْبٌ على حُييٍّ أنه إن لم يَظْفُروا بِمُحمَّدِ أن يجيءَ حتى يَدخُلَ معه لم يَظْفُروا بِمُحمَّدِ أن يجيءَ حتى يَدخُلَ معه حِصْنَه، فيصيبَه ما أصابَه.

وَبَلَغَ رسولَ اللهِ ﷺ خَبَرُ قُريَظة وَنَقْضُهم للعهدِ، فبعثَ إليهم بعضَ أصحابِه فيهم سعد بن معاذ... فلمّا دنوا من حُصونِ بني قريظة وجدَهُم على أخبثِ ما

(۱) عظیم.

يكون، وجاهروا بالسب والعدوان، ونالوا من رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله معاذ أن يُذكّرهم بعهدهم فأعرضوا... ولما خَوَفهم بمصير بني النّضير من قبلهم شتموه.

قال أسامة: بذلك يظهَرُ أن حِرْصَ بني قريظة على التزام العَهد كان خَوْفاً من المُسْلمين، فلما أمنوا وأيقنوا أن الأحزاب تُحيطُ بالمَدينَةِ. . . نَقضوا عهدَهم وانضَموا إلى المُشركين.

قلت: هذه هي حقيقةُ اليَهود.

قال أنس: وماذا صَنَع رسولُ اللهِ ﷺ والمسلمون؟

قلت: عَظَمَ ذلك على المسلمين... ولكن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين»

قال مالك: كأنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ يُعَمِّقُ في نفوس المسلمين حقائقَ الإيمانِ وأنَّ الظَّلامَ كلَّما اشتدَ اقترب ميلادُ الفجرِ... فبَعد العُسْرِ يُسْرُّ... والنَّصْرُ مَع الصَّبْرِ.

قلت: الأمرُ كما قلتَ، والحالُ كما وصفتَ.

قالت هند: وكيف استقبل المنافقون الخَبَرَ؟

قلت: اشتدَّ البلاءُ، وظهرَ المنافقون، وبدأوا يستأذنون رسولَ اللهِ في الرُّجوع إلى المَدينَة بِدعوى أنَّهم يُريدون حَمَاية بيويهم . . . وَهَم في الحَقيقَة يريدون الهُروبَ . . . وَهَم في الحَقيقَة يريدون الهُروبَ . . . فأنزل اللهُ فيهم قولَه : ﴿ وَإِذَ اللهُ وَلِهَ عَوْلَهُ أَنْ مِنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثِرِبَ لا مُقَامَ لَكُو فَارْجِعُوا فَالَتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثِرِبَ لا مُقَامَ لَكُو فَارْجِعُوا وَيَسَتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا وَيَسَتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَا فِرَارًا ﴾ .

#### مجلس استشارى

وَلَمّا طَالَت هذه الحالُ على المُسلِمين أَخَذَ رسولُ اللّهِ عَلَيْ يُخَطِطُ لِمُجابَهَةِ الظَّرفِ الرّاهِنِ، فَأَراد أَن يُصالِحَ سادَةَ بَني غَطفان على ثُلُثِ ثِمار المَدينة حتى يَعودا بِقَومِهِما وَيَخلو المُسلمون الإلحاق الهَزيمَةِ العاجِلةِ بِقُريش التي اختبروا قَوتَها مِراداً... واستشارَ رسولُ اللّهِ عَلَيْ السَّعَدين ـ سعد بن واستشارَ رسولُ اللّهِ عَلَيْ السَّعَدين ـ سعد بن

عبادة، وسعد بن معاذ ـ في ذلك.

فقالا: يا رسولَ الله إن كان الله أمرَكَ بهذا فَسَمْعاً وَطاعَةً، وإن كان شَيئاً تَصْنَعُه لَنا، فلا حاجَة لَنا فيه، لَقد كنّا نَحن وهؤلاء القوم على الشِّرِكِ بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يَطْمَعونَ أن يأكُلُوا منها ثمرة إلا قرى (۱) أو بَيْعاً، فحين أكرَمَنا الله بالإسلام، وهدانا لَه، وأعزّنا بِك نُعطِيهم أموالنا؟ والله لا نُعطِيهم إلا السّيف.

فصَوَّبَ رسولُ اللهِ ﷺ رأيهُما، وبيَّنَ لهما أنَّهُ فعلَ ذلك؛ لأنَّ العربَ اجتمعت على حربهم مَرّةً واحِدَةً.

(١) طعام الضيف.

وَتُوافَدُ المُسْلِمُونَ على رَسُولِ اللّهِ يَسَأَلُونَه عَن شيءٍ يقولُونَه: فقال رسُولُ اللّهِ يَسَأَلُونَه عَن شيءٍ يقولُونَه: «اللّهمّ استرْ عَوْراتِنا وآمنْ روعاتِنا».

وأخذَ رسولُ الله ﷺ بدعاءِ ربّهِ: «اللهمَّ مُنزِلَ الكتابِ اهزمُ الأحزابَ، اللهمَّ اهزمهُمْ وانصُرْنا عليهِم».

## ولا يعلم جنود ربك إلا هو

ثم إن الله عزّ وَجَلّ - وَلَه الحَمْدُ - صنعَ أمراً من عِندِه، فَنَصرَ عبدَهُ، وأعزّ عبدَهُ، وأعزّ جُندَهُ، وهنم الأحزابِ وحدَهُ... فقد ضاقت جموعُ الأحزابِ ذَرْعاً لِهذا المُقامِ الطّويلِ... فهاهم يُحاصرونَ المَدينةَ أياماً لا تُؤذِنُ بِدايَتُها بانتهاءٍ... وها هي أقواتُهم استنفدوها أمامَ خندقِ صعب الاجتياز...

فدَبّ الوَهَنُ في قُلوبهم.

ثُمَّ إِنَّ الجَوَّ تَغَيَّرت أرجاؤُه وَتَلَبَّدَت سماؤه، وأرسلَ اللهُ جُنداً من الريح تُقَوِّضُ خيامَ المُشركينَ، وكفأت قدورَهم، ولم تَدَع طُنبُا (۱) إلا قَلَعَتْهُ، وَلا يقرُّ لَهم قَرارٌ.

وأنزلَ جُنداً من المَلائِكَةِ يُزلزِلونَهم، ويُلقون في قُلوبِهم الرَّعْبَ والخَوْف... وتلقون في قُلوبِهم الرَّعْبَ والخَوْف... وتلقفَتَ أبو سفيان يَمنةً ويَسرةً يَتَطَلَّبُ عَوْناً على ما يرى، فَلَم يَر مأمَناً فَتَهَيأ للرَّحيل.

#### طليعة رسول الله

وفي هذا الجوِّ الباردِ القارِس(٢) أرسلَ

<sup>(</sup>١) حبلُ يُشَدُ به الخِباءُ.

<sup>(</sup>٢) شديد البرودة.

رسولُ الله ﷺ حذيفة بن اليمان يستطلعُ خبرَ المُشْركين.

قالَ حذيفة : رأيتنا ليلة الأحزابِ ونحنُ صافّون قُعود، وأبو سفيان ومن معه فوقنا، وبنو قُريظة أسفلَ منّا نخافهم على فرارينا، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظُلمة ولا أشد ريحاً منها، تَطنُ (١) في رياحِها أصوات أمثالَ الصّواعق، وما يستطيع أحدُنا أن يرى إصَبَعَه من قَتَامِها (٢) السّائِد، ولم يكن عليّ حُلّة (٣) من العَدُو ولا مِن البَرْدِ إلا يكن عليّ حُلّة (٣) من العَدُو ولا مِن البَرْدِ إلا

<sup>(</sup>١) تُصُوِّتُ وَترنُّ.

<sup>(</sup>٢) الغُبارُ الأسودُ.

<sup>(</sup>٣) الثُوبُ.

مِرْطُ<sup>(۱)</sup> لامرأتي لا يجاوزُ رُكبَتي، فأتاني رسولُ اللهِ ﷺ وأنا جاثِ<sup>(۲)</sup> على الأرْضِ.

فقال: «من هذا»؟

فقلت: حذيفة.

فقال: «حذيفة»؟

فَتَقَاصَرت في مَوْضعي وَأَنَا أَقُول: بَلَى يَا رَسُولَ الله \_ كَرَاهِيَة أَن أَقُومَ \_ فَنَدَّبَني (٣) لِمَا يُريدُ، وقال: «إِنَّه كَائنٌ في القومِ خبرٌ فأتنى به».

فَخَرجتُ وأنا أشدُّ الناس فَزَعاً

<sup>(</sup>١) كساءٌ من خَزُ أو صُوفٍ يُؤْتَزَرُ به، وَتَتَقَلَّعُ به المرأةُ.

<sup>(</sup>٢) جالسٌ على رُكبَتَى.

<sup>(</sup>٣) بعثني ووجهني.

وَأَشَدُهُم قَرّ آ<sup>۱۱</sup>، فَدَعا لَي بِخَيرٍ، فمضيتُ لِشأني كأنَّما أمشي في حَمّام (<sup>۲۱</sup>)، وأوصاني رسولُ الله عَلَيْهِ ألا أُحدِثَ في القَوم حَدَثاً حتى آتيه، فلمَّا دَنوتُ من مُعسكرِ القوم نظرتُ ضوءَ نارِ تُوقدُ، وإذا رجلُ أدهم (<sup>۳)</sup> ضخم يمدُّ يديه إلى النَّارِ مستدفئاً ويمسح خاصِرتَه، ويقول: الرَّحيل.

ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، فوضعت سهما في كَبدِ قوسي، وأردت أن أرميه، ثُمَّ ذكرت وصاة رسولِ الله ﷺ فأمسكت، وَلو رَمَيْتُه لأَصَبْتُه.

<sup>(</sup>١) بُرودةً.

<sup>(</sup>٢) ما يُغتَسَل فيه.

<sup>(</sup>٣) سَخْنَته سوداء.

وَأَحسستُ عصفَ الريحِ في المُعَسكرِ لا تُقِرُّ قِدْراً ولا ناراً ولا بناءً.

ثُمَّ قال أبو سفيان: يا معشرَ قريش، إنَّكم والله ما أصبحتم بدارِ مُقام، قد هلكَ الكُراعُ(١) والخفُ، (٢) وأخلَفَتنا بنو قريظة وبَلَغَنا عنهم الذي نكره، ولَقينا من شدة الريح ما تَرون؛ ما تطمئنُ لنا قِدْرٌ، ولا تقومُ لنا نارٌ، ولا يستمسكُ لنا بِناءٌ، فارتحلوا فإنِّي مُرْتَحلٌ.

ثُمَّ قامَ إلى رَحْلِهِ (٣) وهو مَعْقولٌ،

<sup>(</sup>۱) من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب، ومن البقر والغنم مستدمة الساق الغاري من اللحم.

<sup>(</sup>٢) للبعير كالحافر للفرس.

<sup>(</sup>٣) بَعيرُه المُهيأ للركوب.

فجلس عليه، ثُمَّ ضربَهُ فوثب به على ثلاث، فوالله ما أطلق عِقالَه (١) إلا وهو قائِمٌ.

ورجع حذيفة إلى رسولِ الله بِخَبرِ القَومِ وأنَّهم عَزَموا على الرَّحيلِ... وتنفَّسَ الصَّبحُ فإذا جوانب المدينةِ خَلاءٌ... فقد ارتحلت الأحزابُ بِغَيظِهم لم ينالوا شيئاً، وكفى الله المحرابُ بِغَيظِهم لم ينالوا شيئاً، وانفكَ وكفى الله المحمارُ... فَصَدق الله وَعْدَه، وأعزَّ الحصارُ... فَصَدق الله وَعْدَه، وأعزَّ وأحزابَ جُنْدَه، ونصرَ عَبْدَه، وهزمَ الأحزابَ وَحَدَه... فقال رسولُ الله ﷺ: «الآن وَحَدَه... فقال رسولُ الله ﷺ: «الآن نَغزُوهم ولا يغزوننا».

<sup>(</sup>١) الحبل الذي يُعقل به البعير.

يَقَخُ معِم الارْجِمِ إِلَّهِ الْمُجَثِّرِيُّ السَّكتِم الونزُمُ الإِمْرِةِ وَكُمِرِيَّ www.moswarat.com

## من فقه غزوة الخندق

قال أنس: لقد كثرت في هذه الغزوة العبر.

قلت: اذكر لإخوانكَ طُرَفاً منها.

قال: حُبّاً وكرامة، فمن ذلك:

• لقد كَشَفت هذه الغَزْوَةُ في جميع مراحِلها عن طبائع اليهود، وأنَّهم أهْلُ غَدْرٍ وَخِيانَةٍ إذا ظهروا على المسلمين لا يَرقُبونَ فيهم إلاً الله ولا ذِمَّة، فيهود بني قريظة نقضوا عَهْدَهم، ومن قبل يهود بني النضير ألَّبوا قبائل العَربِ على غَزْوِ المَدينَةِ النَّبويةِ،

(١) عهداً.

وطعنوا في الإسلام.

الشَّدائِدُ والمِحَنُ تَزيدُ أهلَ الإيمانِ
 إيماناً، وتكشِفُ أهلَ النِّفاقِ والمُرتابين.

حسنُ التَّوكُّلِ على الله بعد أَخْذِ الأسبابِ أَهَمُ أسبابِ النَّصر، فقد حَفَرَ المسلمون الخَنْدَق ثم تَضَرَّعوا إلى اللهِ بالدُّعاءِ.

● كانت غزوة الأحزابِ أحسم المعارك في تاريخ الإسلام، فقد أسفرت عن تَخاذِلِ المشركين، وأظهرت التَّصدُّع في صُفوفِهم، فليس بينهم رَوابط قويةٌ تُجْمَعُهم، وأفادت أن أيَّة قُوَّةٍ للمشركين لا تَستطيعُ استئصالَ القُوَّةِ النَّامِيةِ في رُبوعِ المَدينَةِ النَّبويةِ، لأنَّ العربَ لم تكن تستطيعُ التعريةِ، لأنَّ العربَ لم تكن تستطيعُ التعريةِ النَّبويةِ، لأنَّ العربَ لم تكن تستطيعُ التعريةِ النَّبويةِ النَّبويةِ النَّبويةِ العربَ لم تكن تستطيعُ التعريةِ النَّبويةِ النَّبويةِ النَّبويةِ النَّبويةِ النَّبويةِ العربَ لم تكن تستطيعُ العربَ الم تكن تستطيعُ المَدينةِ النَّبويةِ النَّبويةِ النَّبويةِ النَّبويةِ العربَ الم تكن تستطيعُ العربَ الم تكن تستطيعُ المَدينةِ النَّبويةِ النَّبويةِ النَّبويةِ النَّبويةِ المَدينةِ النَّبويةِ النَّبويةِ المَدينةِ النَّبويةِ المَدينةِ النَّبويةِ النَّبويةِ النَّبويةِ النَّبويةِ المَدينةِ النَّبويةِ النَّبويةِ النَّبويةِ المَدينةِ النَّبويةِ النَّبوةِ النَّبوةِ النَّبوةِ النَّبوةِ النَّبويةِ النَّبوةِ النَّبوقِ المَدْرَاقِ الْمَائِقُ الْمَدْرَاقِ الْمَائِقِ الْمَدْرَاقِ المَ

أَن تَأْتِيَ بِقُوُةً أَقُوى ممَّا أَتِت بِهِ الأَحْزَابُ مِجْتَمِعَةٌ.

ولذلك قال رسولُ الله حينَ هَزمَ اللهُ الأَحزاب: «الآنَ نغزوهُم ولا يغزوننا؛ نحن نسيرُ إليهم»، فكان الأَمرُ كما قال رسولُ الله عَلَيْتُم، فلم تَقُم للمشركين بعدها قائِمَةٌ؛ بل صارَ أمرُهم إلى اضمحلالٍ حتى انتهى بفتح مَكةَ.

قال مالك: وماذا صنع رسولُ الله ﷺ مع يهود بني قريظة الذين خَانوا العَهْدَ وَنقضوا المِيثاقُ ولم يُحسِنوا الجوار؟!

قلت: موعدُنا المجلسُ القادِمُ إن شاء الله لتعلَمَ الجَوابَ، وانصرفَ الجَميعُ إلى

مَضاجِعهُم مرددين دعاء كفارة المجلس على أمل اللّقاء بإذن اللهِ.

\* \* \*

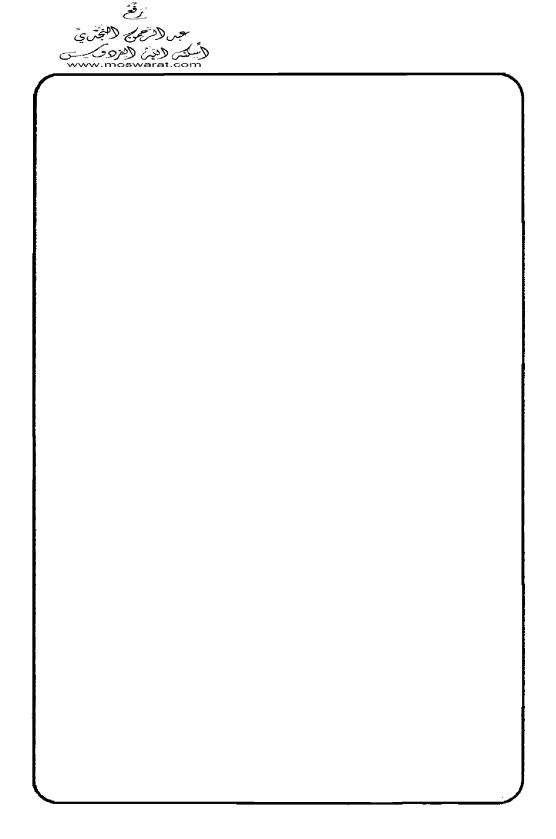

رَفِّتُ محِين الامْرِجِي الْاَجِيْنِيَ السِّكِين الاِمِزَ (الاِمِووكِينِيَ www.moswarat.com...

معلومات

تمارين

أنشطة

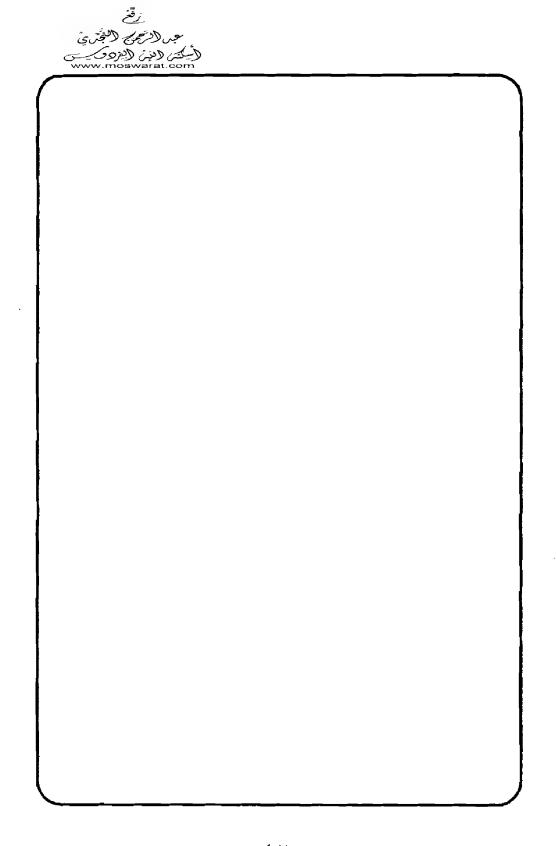

. \* أضع دائرة حول رمز الجواب الصحيح:

١ ـ من زعماء اليهود خرج لتأليب القبائل
 المشركة حتى تغزو المدينة:

أ ـ كعب بن الأشرف.

ب ـ حيي بن أخطب.

ج \_ عبدالله بن سلول.

٢ \_ اجتمع من المشركين حول المدينة:

أ ـ خمسة آلاف مقاتل.

ب \_ سبعة ألاف مقاتل.

ج \_ عشرة آلاف مقاتل.

٣ ـ اقترح على رسول الله ﷺ حفر الخندق:

أ ـ نعيم بن مسعود.

ب ـ حذيفة بن اليمان.

ج \_ سلمان الفارسي.

٤ ـ رماه المشركون بسهم فأصيب في
 أكحله:

أ ـ سعد بن معاذ.

ب \_ سعد بن أي وقاص.

ج ـ سعد بن عبادة.

\* علل ما يلي (إذكر السبب):

١ \_ أقسم زعماء اليهود لكفار

| مكة أن أصنامهم خير من دين محمد |
|--------------------------------|
| ٢ _ تفاجأ المشركون بالخندق حول |
| المدينة                        |
| * قارن بين موقف المؤمنين وموقف |
| المنافقين في غزوة الخندق؟      |
| المؤمنون المنافقون             |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
| * من دلائل النبوة التي ظهرت في |
| غزوة الخندق:                   |

| # أذكر مناسبة الأحاديث التالية؟            |
|--------------------------------------------|
| ۱ ـ «ادخلوا ولا تضاغطوا»                   |
|                                            |
| ٢ _ «الله أكبر أعطيت مفاتح الشام»          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |
| ٣ _ «ملأ الله عليهم بيوتهم ناراً شغلونا عن |
| الصلاة الوسطى»                             |
|                                            |

| ع ـ «الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير    |
|-----------------------------------------|
| إليهم»                                  |
|                                         |
| * كشفت غزوة الأحزاب في جميع             |
| مراحلها عن غدر وخيانة اليهود، اذكر ثلاث |
| مواقف تدل على ذلك؟                      |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
| ગુલ કોલ કોલ<br>                         |

رَفَحَ مجب (ارْمَحَى (الْبَجَنَّرِيَّ (اِسْكِي (الِمِزْ) (اِنْرِوْکُسِي www.moswarat.com



## www.moswarat.com

